

# الفكر الدينى وتقدم المجتمع

محاضرات ألقاها كل من

الدكــــتورالقـــــس صموئيل حبيب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

فضييلة الأسيناذ الدكتسور محمسد سيد طينطاوي مفتي جمهورية مصر العربية

المفكر الاسلامي الدكتور محمد سليم العوا

أعدماللنشانسان أنبيل نبيل نجيب المحمة



#### . طبعة أولى

الفكر الدينى وتقدم المجتمع

العار على وتعدم المسلم . صدر على دار الثقافة - ص. ب. ١٢٩٨ - القاهرة

جميع حقوق الطبع محفوظة لللبار ( فلا يجوز أن يستخدم إقتباس أو إعادة نشر أو طبع بالرونيو للكتاب أو ألى جزء منه بدون إذن الناشر ، وللناشر وحده حق

او عبع پاکرونیو محت به او ای جزء منه بدون إدن اند إعادة الطبع ) . ۱ / ۹۹۰ ط<sub>ر</sub> / ۲ – ۲ / ۹۶

رقم الايداع بدار الكتب: ٢٦٢٦ / ٩٤ دولي: ٨ - ١٩٧ - ٢١٣ - ٩٧٧

جمع وطبع ف*ی* سیوپرس

# الفهرس

| صفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | * قهـــيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | دكتور القس صموثيل حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y    | * الفكر الديني يقول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٥   | * الفكر الديني يقول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | دكتور القس صموثيل حبيب رئيس الطائفة الإنجيلية بمسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7£   | * الفكر الديني يقول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۱   | * كلمــة وتعقـيب :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | . و كتور القس مكرم نجيب راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٤   | * ملحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | الذكر المناج والمناج المناج ال |

## تهمسيد

عندما دعوت فضيلة الشيخ الوقور دكتور محمد سيد طنطاوى، مفتى جمهورية مصر العربية، ليتحدث على منبر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، كنت أقصد أكثر من هدف. فالهدف الأول كان يرتبط بالتحدث عن موضوع «تقدم المجتمع» من وجهة نظر إسلامية، فعندما نربط الدراسة بوجهة النظر المسيحية، فهناك لابد من التقابل. والهدف الثانى، كان لإقامة لقاء يحضره المسلمون والمسيحيون معا داخل الكنيسة. وبذلك يحس الجميع، أن الكنيسة مكان طبيعي، خدمة الوطن وتقدمه.

والهدف الثالث، كان تعبيراً عن واقع مصر... فالمسيحى والمسلم يشتركان معاً فى عمل واحد، فى كل مواقع الإنتاج، من أجل مصر.... وكان اللقاء صورة حية للواقع الذى تعيشه بلادنا.

وقد أسعدنى ترحيب فضيلة المفتى بدعوتى، فسيادته، شيخ وقور، متسع الأفق، أمين لدينه، مخلص لوطنه.

وقد أسعدنى أيضاً، أن الشعب الإنجيلى، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بقيادة راعيه دكتور القس مكرم نجيب، أبدى استعدادا متكررا، أن تستخدم الكنيسة مكاناً لبرامج تضم مسلمين ومسيحيين من أجل مصر. فشعب الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، شعب مثقف، واع، مدرك للمسئولية، متسع الأفق.

لذا، فقد حددنا اللقاء يوم الجمعة ٢٧ نوفمير ١٩٩٢. ودعونا للتحدث فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوى، والأستاذ الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى والمستشار القانونى المعروف. وحددنا موضوعاً للقاء «الفكر الدينى وتقدم المجتمع».

وقد احتشدت قاعة الكنيسة بالشعب، مسلمين ومسيحيين. كما امتلأت قاعات أخرى بالكنيسة لمشاهدة البرنامج على الشاشة الصغيرة. وكان الازدحام دليلاً واضحاً وصادقاً، على أصالة الشعب المصرى، ووحدة كياند.

وقد شرف اللقاء عديد من المسئولين بالدولة، ومن رجال الدين الإسلامى والمسيحى ومن المذاهب المسيحية المتنوعة.

قدم اللقاء الدكتور القس مكرم نجيب راعى الكنيسة كما قدم فكرة عن وحدة الوطن. ونحن ننشر هنا الكلمات التي ألقيت، سجلا للتاريخ.

**دكتور القس صموئيل حبيب** رئيس الطائفة الإنجيلية



الفكر الدبيني

\* الأديان السماوية جميعها تدعو إلي:

مكارم الأخسلاق - التعاون على الخيسر - المحبة

\* الأديان السماوية أنزلها الله لا للتصارع انما للتعاون:

\* الأديان السماوية تدعو إلى التحمير لا التخريب - التقريب لا المباعدة - المحبة لا الكراهية

\* الأديان السماوية تدعو إلى الاهتمام ب:

الصناعة - التعمير - السياحة وإكرام الضيف، العمل،

\* كلنا في «المواطنة، واء لا فرق بيسن هذا وذاك وإيس هنا وذاك

فضيلة الأستاذالدكتور/ محمدسيدطنطاوى مفتى جمهورية مصر العربية أحمد الله أن جمعنا فى هذا المكان الطيب، لا من أجل شهوة زائلة ولا من أجل متعة فانية، وإنما اجتمعنا من أجل أن نتعاون على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان.

اجتمعنا من أجل خدمة ديننا ومن أجل خدمة أوطاننا، وللأوطان في دم كل حريد سلفت ودين مستحق، وحب الوطن من الإيمان، وسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثال في محبة الأوطان، فعندما هاجر من مكة المكرمة إلي المدينة المنورة، التفت إلي مكة بعد أن قضى فيها أكثر من خمسين عاماً، والدموع تترقرق في عينيه، وقال كلمته المشهورة: ويا مكة والله لأنت أحب بلاد الله إلى، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت،

# رسالة الله على الأرض

عندما ناتقى فى هذا اللقاء الطيب، نقول ما قاله الصالحون من قبلنا.. الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

إن الله عز وجل قد أوجدنا في هذه الحياة من أجل رسالة سامية، من أجل وظيفة عظيمة، ألا وهي عبادته وطاعته، أنزل سبحانه عز وجل الأديان السناوية جميعها تنفق في أمور معينة وأصول محددة، تتفق في أننا جميعاً ندعو إلى عبادة الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تتفق الأديان

السماوية جميعها فى أنها تدعو إلى مكارم الأخلاق من الصدق – العفاف – الطهر – النقاء والتعاون على الخير، المحبة الخالصة لوجه الله عز وجل، كل دواعي السعادة للناس في هذه الحياة.

فالأديان أنزلها الله لا للتصارع، إنما للتعاون. جميع الأديان السماوية تدعو الناس إلى أن يتعاونوا فيما بينهم.. أن يتعارفوا وأن ينشروا جميعاً نعمة الإخاء..

ديا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل
 لتعارفوا.،

إذا المهمة التى أوجدنا الله جميعاً من أجلها فى هذه الحياة هى أن نتعاون.. أن نتعارف... أن نتآخى.. أن ينشر كل واحد منا نعمة الأمن ونعمة السلام... لا فى وطنه فحسب، بل فى كل مكان يستطيع أن ينشر فيه نعمة الأمن ونعمة السلام.

إننا عندما نقرأ القرآن الكريم نجد فيه عشرات الآيات الفرآنية التي تدعو إلى نشر نعمة الأمأن ونعمة السلام ونعمة الاطمئنان.

لأن الأمة التى ينتشر فيها الأمان وينتشر فيها السلام، تعيش حياة طيبة... حياة فيها الانتاج وفيها التعمير.

ونحن نعلم جميعاً أن الأديان السماوية جميعهما تدعو إلى التعمير لا إلى التخريب... إلى التقريب لا إلى المباعدة... إلى الإخاء لا إلى التمرد.. إلى

المحبة لا إلى الكراهية.

جميع الأديان السماوية تدعو إلى ذلك.. تدعو الانسان إلى أن يعيش مفتوح القلب، سليم الصدر، ولقد كرر القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم تلك الدعوة التى تدل على أنه كان يحب أن يحيا الحياة الكريمة التى فيها القلب السليم العامر بالإيمان والعامر بالفضائل، وقد كان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه هذه النعمة، وأجاب الله عز وجل دعاءه.

يدعو الله سبحانه وتعالى، ويحكى لنا القرآن الكريم فى العديد من آياته، فيقول دولا تخزنى يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون... إلا ما أتى الله بقلب سليم، أى بقلب خال من الحقد خال من الحسد والكراهية للناس.. بقلب بحب الخير للناس جميعاً.

## الاديان السماوية جاءت لتتعاون لا لتتصارع

الأديان السماوية جميعها جاءت لكى تتعاون... لا لكى تتصارع... لتتكاتف على ما ينفع الشعوب والأوطان... جاءت جميعها بهذه المعانى السامية... تدعو إلى التعمير، فنقرأ فى القرآن الكريم والكتب السماوية كلها... فنجدها تدعو إلى التعمير.

فالزراعة مثلا: نجد عشرات الآيات القرآنية تدعو الناس إلى الاهتمام بالزراعة والمزروعات.. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على

بعض في الأكل،

«والأرض مددنها وألقينا فيها رواس، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج.، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:

۱ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل من طير أو إنسان أو
 حيران، إلا كان له به صدقة.

وفي هذا نجد أن الرسول لم يحدد من يأكل منه فلان أو فلان ... بل قال يأكل منه طير أو إنسان ... كل من يأكل منه طير أو إنسان ... كل من يأكل منه ،له به صدقة ،

الصناعة ... يدعو إليها القرآن الكريم .. الصناعة التي يأتي عن طريقها التعمير ... والعمل الطيب ... هو الشئ الذي يعود بالخير على الأفراد، ويأتى بغرض العمل الكريم للمتعطلين ...

وعن الصناعة نجد أن القرآن الكريم والأديان السماوية كملها تدعو إلى التنمية ....

فنجد في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قد علم سيدنا داود الصناعة والقد آنينا داود منا فصلا... يا جبال أوبى معه والطير،

ولنتأمل جميعاً كيف جمع القرآن الكريم في آية واحدة بين القوة الروحية والقوة البدنية والقوة المادية .. أي يا جبال

رددى مع داود تسبيح الله ... رددى ذكر الله مع النبى الكريم .. وكان صوت سيدنا داود صوتا جميلا .

يا جبال أوبى معه والطير... أى الطير أيضاً تردد تسبيح الله مع سيدنا داود. وقد أمر الله سيدنا داود أن يضع الدروع القوية... كى يدافع بها ضد كل عد، أثمه.

وفي هذا كله نجد أن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى التعمير عن طريق الصناعة، وعن طريق التجارة، عن طريق تبادل المنافع بين الناس، لأن الناس جميعاً قد جاءوا من أب واحد ومن أم واحدة.

ديا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، - ديا أيها الناس اتقوا ريكم
 الذى خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها.

إذا الناس في هذه الحياة جميعهم، أوجدهم الله عز وجل من أب واحد وأم واحدة لكي يتعارفوا ويتعاونوا على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان.

والسياحة: تجعل السائح يقضى إجازته يتمتع بمشاهدة آثارنا التى تقف شامخة تحكى قصة الحضارة المصرية، تلك الآثار التى يجب أن نحافظ عليها ونحميها... كما حماها منذ ما يقرب من أربعة عشر قرنا من الزمان... عمرو بن العاص حينما قدم إلى مصر.. وكافة الحكومات التى جاءت من بعده وحتى يومنا هذا.

والإسلام كسائر الأديان السماوية يدعو إلى إكرام الضيف... فهؤلاء

الضيرف يفدون إلينا جميعاً مسلمين ومسيحيين... يأترن إلينا ملتزمين بقوانيننا.. ويجب أن يكونوا محل إكرامنا وتقديرنا كمسلمين ومسرحيين.

وإذا أخطأ أحدهم... فهناك الجهات الأمنية والقضائية التي مهمتها محاسبة المخطئ وتوقيع العقاب الذي نراه مناسباً وليس غيرها.

#### علاقة المسلم بغير المسلم:

الناس من غير المسلمين ينقسمون بالنسبة للمسلمين إلى ثلاثة أقسام:

١ - قوم يعلنون الحرب علينا، ويعتدون على أوطاننا وأعراضنا
 ومقدساتنا... أولئك أذن الله لنا في حالتهم أن ندافع عن أنفسنا وأوطاننا.

٢ – قوم من غير المسلمين لا يعيشون معنا فى وطن واحد، يعيشون فى أوريا، في أفريقيا، فى أمريكا... إلخ هم فى حالهم ونحن فى حالنا... نتبادل معا المنافع لم يؤذونا فى شئ... أولئك قال عنهم القرآن.

دفما استقاموا لكم ... فاستقيموا لهم ... إن الله يحب المتقين .،

٣ - قرم من غير المسلمين، لهم عقيدتهم ولنا عقيدتنا... يعيشون معنا في وطن واحد... في منزل واحد... هؤلاء لهم دينهم وعقيدتهم ونحن لنا ديننا وعقيدتنا.. فالعقائد لا تباع ولا تشترى... العقائد لا إكراه فيها.. ويقل القرآن: وفذكر إنما أنت بمذكر ... لست عليهم بمسيطر..

فالايمان علاقة مباشرة بين الإنسان وخالقه هو وحده الذي يملك حق

الحساب بالثواب أو العقاب.

أما فيما يتعلق بحق والمواطنة، فنحن جميعاً سواء لا فصل لمسلم على مسيحى، ولا فصل لمسيحى على مسلم.. نحن جميعاً لنا حقوق وعلينا واجبات... علينا أن نؤدى أولاً ما علينا من واجبات، قبل أن نطلب ما لنا من حقوق.

## كلنا في المواطنة:

كلنا فى المواطنة سواء ... لا فرق بين هذا وذاك ... وليس هناك شخص فوق المساءلة، فالمسلم إذا أحسن يثاب على إحسانه، ومثله المسيحى وغير المسيحى، والمسلم إذا أخطأ يحاسب على خطئه ومثله المسيحى وغير المسيحى.

على هذه المبادئ نلتقى جميعاً... لا نعرف النفاق والرياء والكذب والكراهية.



# الفكر الدينى يقول

- \* التقدم العلمى يساعد الإنسان على السيطرة على عوامل الطبيعة.
- \* التقدم الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن.
  - \* التقدم في الخدمات يرفع من شأن المجتمع ويعطى المواطنن مكانه في المجتمع.
  - \* تقدم مصر يسهم في تقدم العالم العربي... كما يسهم في تقدم العالم أجمع.
  - \* كل ما يعوق المجتمع يعوقنا جميعاً... كشعب واحد وجماعة واحدة.

دكتور القس/ **صموئيل حبيب** رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية نحن نحاول فى هذا الملتقى أن نستعرض الفكر الدينى، وعلاقته بتقدم المجتمع. فالفكر الدينى يحض الإنسان على العمل الجاد لتنمية المجتمع، وتقدمه.

#### ما هو المقصود بتقدم المجتمع ؟

التقدم العلمي والتكنولوجي: يعنى التقدم في البحث العلمي ذاته، أو التقدم في استخدام التكنولوجيا في المجتمع، فالتقدم العلمي يساعد الإنسان على السيطرة على عوامل الطبيعة، ويعاون على التحضر، والتقدم العلمي ليس حكراً لأحد، لا للشرق ولا للغرب، كما أن الفكر ليس حكراً لأحد. فالحضارة المجميع. وكل طرف ينهل من الحضارة، ويستفيد منها في حدود قيمه الإجتماعية. والتراث العربي غنى، بما أعطاه المجتمع المصرى، وللمجتمعات الأخرى. لذا، فإن تقدم أي مجتمع، يعني التمتع بانتاج كافة الدول وتبادل الخبرات.

والتقدم الاقتصادى يهدف لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين. وكل من يعيق التقدم الاقتصادى، يجرم فى حق وطنه. فالتقدم الاقتصادى يترك بصماته على كل المواطنين، خاصة الفقراء والمحتاجين منهم.

والتقدم في الخدمات الصحية: يحمى صحة المواطنين، ويعطيهم حياة سعيدة، فيعيش المواطنون حياتهم إلى الملء.

يتقدم المجتمع بزيادة الانتاج ووفرة الموارد، سواء الانتاج الزراعى أو الصناعى، سواء فى الصناعات الصغيرة، وسواء فى استثمار الأرض الزراعية أو الصحراء، التقدم في المعمار، وفى المواصلات، وفي الكهرباء وغيرها، كل ذلك يعاون المواطن على حياة هادئة، أكثر استقراراً.

ومن عوامل زيادة الدخل للمواطن التجارة الداخلية والخارجية بكل أنواعها، وكل ما يتصل بها. يقف وراء كل ذلك التعليم ومحو الأمية. والتعليم المنهجى في مراحل الدراسة هو أساس صياغة شخصية المواطن كي يكون مواطناً ناجحاً وناضجاً.

تقف وراء ذلك أيضاً الخدمات: مجموعة الخدمات التى ترفع مستوى المجتمع والبيئة، تعطى للمواطن مكانته ومكانه المناسب والمريح فى المجتمع البشرى.

الدراسات والعلوم الاجتماعية واستخدامها، تعاون على تنمية شخصية المواطنين افراداً وجماعات لتكون شخصيات ناضجة... مفكرة وخلاقة. تقدم

الفن يعاون على تنمية الحس الجمالي.

الجوانب المتنوعة التقدم، ليست منفصلة ومستقلة، كما يظهر من

حديثى، لكنها متداخلة ومترابطة. ولابد من تجميع كل الطاقات البشرية، والامكانات المتاحة، للعمل على تقدم المجتمع.

#### بعض المشكلات المعاصرة التي تعيق تقدم المجتمع

تطبيق الديموقراطية يعتبر من أهم المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى المعاصر. والذين يتربصون للديموقراطية، للاعاقة من تنفيذها، يعطلون تقدم المجتمع المصرى. فمسيرة الديموقراطية، تعتبر الخطوة الأولى والأهم فى حياة مصر اليوم، على طريق التقدم والتحضر. ولابد من مساندة كل الخطوات، لتعميق مسيرة الديموقراطية فى العمل السياسى المصرى.

ثم تأتى مشكلة التطرف والارهاب، وهى من أخطر المشكلات المعاصرة، فالتطرف فكرى، ومن المتطرفين من يستخدم الارهاب ، ومنهم من لا يستخدمه.

ومشكلة الارهاب، تنتج غالباً عن عدم الرصا... نتيجة الحرمان، فالذين يمارسون العنف يعانون فى أعماقهم من فشل ذريع نتيجة الحرمان، إما من لقمة العيش أو من مكان مناسب فى المجتمع، أو من كليهما، فينقلبون على المجتمع حاقدين كارهين، يقتلون ويخربون، ما يحدث منهم ما هو إلا انعكاسا لما يحدث فى أعماقهم. هم بشر مثلنا، هم أفراد عائلات مجتمعاتنا.

نحن نحبهم وإن أساءوا، لأننا نعلم ما بداخلهم، ولا نريد لهم سوءاً، نريد لهم الخير والنجاح والنضج، ليكونوا مواطنين صالحين، ملتزمين، يعيشون من أجل مصر. لكننا إلى جانب ذلك، نرفض باصرار إساءتهم إلى أبرياء، أو سفك الدماء، أو تخريب المنشآت، فكل هذا يعيق تقدم مصر، إلى جانب أنه يسئ إلى الأبرياء في بلادنا.

ومشكلة زيادة السكان من كبرى المشكلات، ومن أعقدها. ولابد لها من حلول جذرية بتوزيع السكان على الرقعة السكانية وبتنظيم النسل. وزيادة السكان تقف وراء مشكلات البطالة، ونفاد الخدمات، التي لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكفى هذه الزيادة الهائلة.

والمشكلة الاقتصادية تنشأ عن قلة الانتاج، وعدم القدرة على الابداع، لإنشاء الحرف والمهن اللازمة لتشغيل الطاقات البشرية الزائدة في المجتمع.

هذه المشكلات، ليست مستقلة عن بعضها البعض، لكنها متداخلة ومترابطة. وتحتاج لجهد مكثف، لتفاديها، والعمل على بناء المجتمع مع علاج ما يمكن منها.

لذلك كان اهتمامنا بتقدم المجتمع من كافة النواحي رغبة منا في رفع مستوى الفرد والأسرة.. في تنمية البيئة.. في نشر الحضارة.. في تقدم العلم وتوفير الخدمات وبذلك تحقق الأسرة المصرية طموحاتها من أجل حاصر مجيد ومستقبل أسعد.

فالاهتمام بتقدم مصر ليس شكلا من أشكال الكماليات، لكنه ضرورة حتمية. فتقدم مصر يسهم فى تقدم العالم العربي.. تقدم مصر يسهم فى تقدم العالم أجمع... فالعالم مرتبط معاً، وليست مصر بمعزل عن العالم.. لكنها جزء من المجتمع الدولى.

# إذاً: ما هو مكان الفكر الديئى؟

خلق الله العالم، وخلق الله الإنسان. لم يترك الله العالم أو الإنسان، لكنه يعتنى بهما.. يعتنى بخليقته... يحرص ويسهر عليها.. يريد الله الغير للجميع، فهو يهتم بالخليقة ويعتنى بها.. يهتم بالفضاء، بالطبيعة، بالأرض، بالحيوان، بالنبات، بكل شئ، وأكثر الكل، يهتم بالإنسان.

أعطى الله الإنسان قدرات عظيمة، وإمكانيات صخمة، إلى جانب العقل الجبار الذى يصنع المعجزات... عقل جبار له القدرة على صنع معجزات العلم، فكافة المعجزات التى نراها اليوم سواء فى الطائرة أو الصاروخ أو غير ذلك هى من إنتاج هذا العقل الذي أعطاه الله للإنسان.

وما أعطاه الله للفرد هو نعمة من الله للإنسان... ما أعطاه الله للفرد ليس عطية الله للفرد فحسب، ولكنها عطية الله للفرد ذاته من أجله ومن أجل مجتمعه.. نيدرك الإنسان في ذاته أن ما عنده نيس ملكاً له، يحتكره لذاته، لكنه بعطي منه للانسانية جمعاء دون تفرقة.

لذلك فعلى الإنسان أن يدرك أنه مسئول أمام الله من جانب، وأمام المجتمع من جانب آخر. قال السيد المسيح: «جئت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل».. وكلمة أفضل هنا ترجمت في مكان آخر «أوفر». فالقصد الالهي من أجل الإنسان هو أن تكون له الوفرة.. الوفرة في حياته، فيعيش حياته بملئها... الوفرة في العيش.. في الصحة... في الامكانيات.

والفكر الدينى إلى جانب ذلك يدعو للقيم ... حب الإنسان لأخيه الإنسان أيا كان دينه أو لونه ... القيم الخلقية السامية من المحبة والرحمة والعدل والحق.

الفكر الدينى ليس بمعزل عن الحياة الدنيا . . خلق الله الإنسان ليتعبد له وأيضاً ليبنى ويعمر . . . يعاون ويثمر . .

وتقدم المجتمع يعتمد كثيراً على المشاركة الشعبية والمشاركة الإنسانية، فالدولة وحدها لا تستطيع أن توفر كل شئ لصالح الشعب.. لابد من مشاركة جادة من الهيئات والمؤسسات، دينية كانت أو اجتماعية... لابد من مشاركة جادة من الأفراد.

المشاركة الشعبية في كل جوانبها.. مشاركة في المهام والاعمال، سواء

في التخطيط أو الإسهام المالي.

# التربية والتعليم:

دورنا أيضاً كمؤسسات. كهيئات. كأفراد .. كأسر... كمربين... دورنا فى تربية الأجيال الصاعدة تربية عقلانية ملتزمة ومتزنة، تربية تصيغ منهم شخصيات ناضجة واعية ملتزمة، نجاه الرطن والأسرة، وأنفسهم.

هذه مسئولية رجال الدين.. هذه أيضاً مسئولية المربين في المدارس والمنازل وغيرها.

#### نحن مسئولون:

نحن جميعاً شركاء فى المسئولية. ما يؤثر فى المجتمع... يؤثر فى الوطن كله... وما يؤثر على أسرة يؤثر على المجتمع كله دون تفرقة.

إن كل ما يعيق المجتمع يعيقنا جميعاً.. كشعب واحد متماسك... جماعة واحدة... إن كل ما يعوق تقدم المجتمع.... يلقى بظلاله على الجميع... رجالاً ونساء، كياراً وصغاراً، مسلمين ومسيحيين، أيا كنا، لأننا نقف يداً واحدة وقلباً واحداً.

عندما يعم السلام... يشمل الجميع.. عندما يعم الرخاء، ينعم به الجميع. قال إرميا النبى قديماً: «بسلام الوطن يكون لكم سلام، فعندما ينتشر السلام، فإنه يشمل الجميع دون تفرقة.

إننى أصرع إلى الله العلى القدير أن يرعى مصر... قيادة وشعبا، وأن يرعى شعب مصر على طريق النمو والتقدم.. ولتكن نعمة الله معنا ترافقنا... مصراً واحدة... شعباً واحداً، يقف وقفة واحدة، من أجل الإنسان، ومن أجل الوطن.



- \* المسيحية والاسلام دينان عالميان لا ينتميان إلـــــــــى الأرض
- \* الفكر الدينسي يتمثل في إحدى صورتين:
- ١ صورة السماحة والوداعة التي لا تعسرف التعصيب أو العنف.
- ٢ صسورة النفس التي تغلق الأبواب على نفسها وتعصب اصحابها.
- لن يحمى مصر من هذا النطرف إلا صدق فهم أبنائها لدينهم سواء الاسلام أو المسيحية.
- \* نريد أن نعمل معاً من أجل أن نحول الشر إلى خير والقبح إلى جمال والتعصب إلى عطاء.

المفكر الاسلامى الدكتور محمد سليم العوا الأصل فى الدينين اللذين نعيش بهما ويعيشان فينا على هذه الأرض، الأصل فى المسيحية والأصل فى الإسلام أنهما عالميان، لا ينتميان إلى الأرض، ولا يكتفيان ببقعة معينة منها، بل يسعى كل منهما إلى أن يجعل الأرض ومن عليها، تدين به وتؤمن بكلمته التى أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه.

## عالمية المسيحية وعالمية الاسلام

عالمية المسيحية وعالمية الاسلام أمر لا يجوز أن يغفله مسلم أو مسيحى حتى ولو كنا نمر بمحنة خاصة، مثل التى نمر بها فى بلادنا. ومع ذلك فإن هذه العالمية المسيحية والاسلامية اكتسبت حين دخلت مصر، وجها خاصاً بمصر والمصريين – اكتسبت سماحة ليس لها مثيل على وجه الأرض كلها. فالمسيحى الحقيقى هو المسيحى المصرى والمسلم الحقيقى فى أحيان كثيرة يكون مسلما مصرياً. يكون المسيحى، مصرياً حقيقياً حينما يلتقى وأخيه المسلم المصرى كل صباح على الحب والمودة ويمد له يد العون فى كل وقت. كذلك يكون المسلم مصريا حقيقياً حينما يلتقى وأخيه

المسيحي بالروح نفسها دون أن يسأله عن دينه أو عقيدته.

تلك هى المعانى الحقيقية التى تجمع أبناء مصر مسيحيين ومسلمين. فهما يريان نفسيهما نبتا من نتاج هذا الوادى أخذ أحدها طريقا وأخذ الآخر طريقاً ثانيا لكنهما طريقان متوازيان لا يفترقان.

#### طبيعة المصريين

طبيعة المصريين في هذين الدينين السماويين هي الطبيعة السمحة الطبية.

وفي مصر كتب الامام «القرافي، يقول:

وإن بيننا وبين إخواننا القبط عهد لو أراد غادر أن يغدر به، وجب علينا
 أن نخرج السلاح والكراع لنحميهم من غدره بعهده،

وقال أيضاً:

دعهد نزهق في سبيله أنفسنا وأموالنا ونموت لنحميه، إنه والله لعهد عظيم،

كتب هذا الكلام فى مصر، وتحدث به عالم مسلم مصرى عن الأقباط المصريين الذين ينبغى على كل مسلم أن يحميهم وأن يستشعر التبعة عما يصيبهم من أذى مادياً كان أو معنوياً.

والغكر الديني الذي نهتم به - مسلمين ومسيحيين - فكر قد يكون في

إحدى نظرتين أو يتمثل في إحدى صورتين:

فالصورة الأولى التى حاولت أن الخصها فى كلمات سابقة، صورة السماحة الوادعة التى لا تعرف التعصب ولا تعرف العنف، وحالة الغلو التى نعيش فيها هذه الأيام والتى نعانى منها. صورة المتدين الذى يعبد الله وحده بدينه ثم يتعبد له بأن يحسن إلى إخوانه من أبناء الأديان الأخرى. ولذلك خص على بن أبى طالب قاصية فى مصر بأن كتب له يقول:

وأعلم أن الناس صنفان أخ لك فى الدين أو نظير لك فى الخلق، فالرفق الرفق به، ومن هو النظير له فى الخلق إلا أقباط هذا البلد، أقباط مصر الذين وجدهم الاسلام فيها يوم دخل. فلم يكرههم على تغيير دينهم أو تبديل عقيدتهم، ولكن بذل لهم الحماية التى افتقدوها على يد المستعمرين الرومان، حتى فتحت مصر والبطريرك بنيامين مختف عن الحاكم الروماني، هارب بدينه من بطشه وظلمه.

أما الصورة الثانية فهى صورة النفس التى تغلق الأبواب على ذاتها وتتميز بتعصب أصحابها لما يظنونه حرفا من دينهم مهما يكن صغيراً وجزئياً ومحدوداً، ولو كان من الموروثات وليس من صريح النصوص الإلهية الخالدة.

وفى مثل هذه الصورة يصيع منا الطريق الذى تعود عليه المسيحى المصرى والمسلم المصرى أن يكون طريق حياتهما ومنهاج دينهما، وتتبدل

المحبة بغضا، والسماحة تشددا، والأخرة الإنسانية عداوة تستعلن أو تستخفى بحسب الظروف والأحوال.

والفكر الدينى الأول هو الفكر السمح الطيب الصادق الذى يسع الناس جميعاً كما وسعهم الرب الذى خلقهم، والذى يعطيهم جميعاً، الذين يعيدونه والذين يعصونه دون تفرقة فى العطاء. فهر يعطيهم جميعاً دون حساب وإنما الحساب لنا جميعاً فى الآخرة.

فإذا أقام أحد نفسه مقام الله سبحانه وتعالى، وحاسب الناس على عطائهم، فهذا مرفوض، وتفكيره غير مقبول من أحد.

## التفكير الديني في معناه

والتفكير الدينى فى معناه الأول نفكير بناء. ونحن ندعو إليه ونؤيده ونسعى أن يسود الناس جميعاً – نحن نريد أن يكون كل من يعيش على هذه الأرض المصرية مندينا تدينا حقيقياً، لا متعصباً تعصباً وقتياً.

لذلك حين بدأ التيار الاسلامي يشق طريقه في هذه البلاد، وبدأت تظهر صورة المتدينين في كل مكان يطالبون أن يكون الأمر قائماً كله على أساس دينهم ون أن يقهر أحد أو يكره أحد من أهل الاديان قط على فعل ما لايدين به أو على قبول ما يمس عقيدته، استبشرنا خيرا بدعوة تصلح الدنيا بقيم الدين فتقضى على الفساد وتحارب الالحاد وتعيد إلى الناس صفاء العبودية لله الخالق الرازق الحكيم الخبير. ولم يخش أحد من غير أهل

الاسلام على نفسه أو دينه من هذه الدعوة المبصرة، بل رحب الجميع بها وأحسنوا استقبال دعاتها.

ولكننا اليوم نرى تحت الرماد وميض نار، يتبدى فى اتخاذ بعض المنتسبين إلى الأديان صورة من صور العصبية البغيضة التى تهدد بإذكاء نار غريبة على هذا البلد وأهله، ينكرها عقلاؤهم ويستنكرها عامتهم ويقف فى مواجهتها بكل حزم قادتهم ومثقفوهم ومفكروهم.

وأنا موقن يقينا لا يتزعزع أن هذه العصبية التى تطل برأسها من هنا يوماً، ومن هناك يوماً، إذا وجدت منا جميعاً مسلمين ومسيحيين من يكفكف غلواءها ويردها إلى جحرها ويواجه بلا خوف دعاتها، فانها لن تجد إلى شق وحدتنا، وتغريق كلمتنا، وتوهين عزمنا، سبيلا بإذن الله.

ولن يحمى هذا البلد من شر هذه الفتنة إلا قوة أبنائه وصدق فهمهم لدينهم الاسلام - إن كانوا مسلمين - والمسيحية - إن كانوا مسيحيين - والذين يتوهمون أن الحماية والمنعة قد يكونان مرهونين باعتماد على غير قوة الذات وثبات العقيدة وصحيح الفهم للدين واهمون، وسيجدون أنفسهم - حين يجد الجد - غير معبرين عن أحد في هذه البلا، وسيقف الجميع أقباطاً ومسلمين صغاً متراصاً في حمايته من الشرور التي تهدد كيانه أو تريد بسوء أيا من أبنائه.

# إننا نريد من أهل الأديان السماوية في مصر ...

إننا نريد من أهل الأديان السماوية في مصر أن يعملوا معنا من أجل أن يحولوا الشر إلى خير والقبح إلى جمال، وأن يحولوا التقصير إلى عطاء... ونحن لا نستطيع أن نبلغ شيئاً من ذلك إلا إذا كانت أيدينا كلها يدا واحدة وقلوبنا كلها قلباً واحداً نعمل معاً من أجل الوقوف ضد كل تيار واقد أو غادر يحاول أن ينزعنا من مصريتنا التي تميزنا فيها بدين شيمته السماحة وبآصرة أخوة صادقة رواها النيل الخالد وشملتها بحمايتها أخلاق المتدينين والمسلمين جميعاً.

# والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

#### كلمة وتعقيب:

#### لقاؤنا اليوم . . دعوة إلى صياغة عقل الأمة

دكتور القس مكرم نجيب راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة

فى كلمات قليلة تحمل معانى صادقة، عقب الدكتور القس مكرم نجيب راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، على مشاعر الحب والإخاء التى تجلت فى كلمات كل من فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية، والمفكر الاسلامى الدكتور محمد سليم العوا فقال: وإننا جميعاً نتفق مع ما قاله الدكتور سليم العوا، فى أننا أتينا لنؤكد فى هذا اللقاء على حقيقة هامة.. هى أن الدين والفكر الدينى يسعيان دائماً إلى السلام.

وفى ذات الوقت يدعونا هذا اللقاء إلى أن نخطو خطوة أعمق.. فالحب لم يكن جديداً علينا فدعوتنا تقول:

تعالوا بنا نعيد صياغة الأمة... فما يشغل البال ويهز الإنسان من الأعماق أن الدعوة الآن هي أن نعود مرة أخرى ونصنع النقاط على الحروف... فالفكر الديني السليم – في جوهره – يدفع بالبلاد إلى الأمام.

بدعوتنا جميعاً مسيحيين ومسلمين إلى هذا اللقاء... أردنا أن نخطو خطوة أعمق لا تتوقف فقط عند القلب المنسع الكبير عند حضراتكم، فنحن على ثقة من ذلك... والحب ليس بجديد بيننا.

دعوننا أرادت أن تقول بوضوح: تعالوا بنا نعيد صياغة عقل الأمة، وهذا الأمر يجب أن نكون على ثقة منه، فمشكلتنا لم تكن أبدا نشاطاً للدعوة الدينية، فكانا جميعاً نعيش فيه... وهبنا أنفسنا من أجل هذه الدعوة السامية الخالصة لوجه الله فقط... كانا نحمل هذه الدعوة المقدسة على عاتقنا.

# أعودفأقول:

إن ما يشغل البال في دعوتنا الليلة.. هو أن نعود مرة أخرى ونصنع النقاط على الحروف.. فالفكر الديني في جوهره يدفع بالبلاد إلى صياغة جديدة لعقلها... صياغة ترتبط بالتراث والحضارة المصرية العريقة... ترتبط بجذور الماضى، ونمتد إلى العلم الحديث الغزير بكل ما هو جديد... أن نستفيد من كل معانى الفلسفتين الاسلامية والمسيحية، اللتين دعتا إلى احترام العقل... نعيد من جديد دعوة العالم «ابن رشد» الذي ساهم في حركة التنوير الديني للعقل.

ليس ثمة تعارض بين العلم والدين... فالعلاقة بينهما ضرورية وحتمية... وأحب أن أذكر ما قاله المفكر الاسلامي الكبير الأستاذ خالد محمدخالد:

#### «الدين بفير علم أعرج. . أما العلم بغير دين فهو أعمى» .

هذا اللقاء... دعوة لأن يكون الفكر الدينى إعادة لصياغة العقل... العلم... الفن.. كل ما هو قيمة للإنسان... لكرامة الإنسانية.

يجب أن نتفاعل مع جميع الثقافات... مع جميع النوافذ المفتوحة في كل جهات العالم.. نتعلم منها ما هو مفيد لحياتنا.. من هنا نكون قد أعدنا ترتيب وصياغة عقل الأمة.

الفكر الدينى يدعم قضايا التقدم والتنمية في مصر... فنحن اليوم أشد ما نكون احتياجاً لهذا الفكر الذي يعيد لنا من جديد صياغة عقل الأمة.

## ملحسق

## الفكر الدينى وتقدم الجتمع

وتعليق الصحافة المصرية،

اهتمت جميع وسائل الاعلام المصرية بهذا اللقاء الفكرى حول الفكر الدينى وبقدم المجتمع، وقد أبرزت جميع الصحف اليومية والعديد من المجلات الأسبوعية في صدر صفحاتها تلك العبارات الرائعة التي رددها مفتى الديار المصرية في أول لقاء جماهيرى يتحدث فيه هذا العلامة الكبير أمام هذا الحشد الكبير من قلب الكنيسة..

أيضاً كان للرؤية الدينية المؤيدة بالرؤية العملية والعلمية للدكتور القس صموئيل حبيب مع الفكر الاسلامي المستدير لواحد من كبار المفكرين الاسلاميين في مصر وهو الدكتور محمد سليم العوا. العديد من ردود الفعل التي أجمعت على الدعوة من أجل التكاتف من أجل صياغة عقل الأمة.... من أجل مصر وشعب مصر.

## فماذا قالت ؟



المفتى في لقاء فكرى بالكنيسة الإن

# يان تحث الإنسيان على حد

كتب . فتحى أبو العلا: اكد مصيلة الدكتور سيد ططارى معتى الممهورية دين الاسلام لايفرق مي حقوق المواطنة سين المسلمين اقساط، وانه يسباوي بينهم في الحقوق والواحبات، ميرا الى اله لافرق مين مسلم ومسيحى، ولاأحد عوق ساطة، وإن حرائم الاعتداء على السائحين امر عريب ن مصر موصحاً أنه مند دخول الاستلام الي مصر لَّى مدى ١٤ قربا لم تحدث مثل هده الصرَّائم في عتلُّف العصبور، وقال أن السائح الدى يقد الى بلادناً مسيف عليداً، وحماية السيّاح واجد اسلامي لاعتداء عليهم عمل عير احلاقي واصاف حلال دوة التى عقدت بكبيسة الطائفة الانحيلية بمصبر مديدة، تحت عبوان «الفكرالديني وتقدم المحتمع» - ان سلام دير يحترم اهل الديامات السماوية الآصري. يكره أحدا على الدخول الى دين الاسلام مشيرا الي كا- الاديان السماوية تحتمع على عمادة الله الواحد ' ح. وعلى التمسك بمكارم الإخلاق والتعاون على حد وأعرب المعكن الاسلامي الدكتور سليم العواعي

استنكاره لما يقوم به نعص الافراد لمصاولة العيث بالحقيقة التاريحية في مصر المتمثلة في علاقات الوحدة الوطنية الوطيدة، بين أبناء شعب مصن مسلمين واقتاط واشبار الى أنه من اهم سمات الديانتين الاسلامية والمسيحية، انهما عالميتان ولايكتعيان بان يعتنق مكرهما محموعة من البشر في قطعه من الارض وان هده الدعوة الى العالمية اكتسبت سمات حاصة مند ان دحل الاسلام الى مصر تتمثل في روح السماحة والاخاء وتنادل المصالح والمنامع بين المسلمين والاقتاط

واكد الدكتور العوآ ان التطرب الديني الدي تشهده مصر الأن انما هو مؤامرة صارحية لمماولة النيل من أمن وسلامة واستقرار مصر والقي صموئيل رئيس الطائفة الانحيلية كلمة اكد فيها ان الاديان السماوية تحث الاسمان على حب الحير لأحيه الأنسان بمنأى كامل عن دينه ومعتقداته، مشيرا الى أن الحكمة من حلق الله للأسمان انما تتمثل في أن يقوم الإسمان بالتعاون مع الأحرين ليساهم في تقدم وبمو محتمعه



المؤتمر الشعبي وبدوة الوحدة الوطنية

الحماعات الارمالية عريد عليها وعل احلاقنا وثقاليدّما' اسرمن وبعديد مد دع المستعير والمستعيد الى المتعسك موحدة مصر ومناء مستقبلها

بعث مستعمل كما تحدث ل اللقاء القس صدونيل بيب رنيس المانعة الامميلية مطاب وأد العبلانسات النبويد دور رائع و تقویة العلاتات میدار. دور رائع و تقویة العلاتات میدار.

ولاتعريق واشاد معدوم بشرى ويحسا عصو اللحال العامة للحزر الوطبي بدود الرئيس معارك و الدعوة الى السلام . وبدود الحكومة ل القضاء عبل بور حاء هذا مساء امس الأول حلال الفساد والانعوام والنطرم

حَقُوقًا وَاحِدُهُ لَنَّ الْمُواطَّنَةُ عنهم ويحموهم كما يدامعون عن اموالهم واولادهم واعراصهم وهدا من مورس ورودس وسرسه وسر مو الولى الندى احمع عليه مقهاء



المفتى وتسلم شعار الكنوسة الالحيلية . هدية من القس صمونيل جيب عقب الثقاء تصوير . مصطفى حامد

في لقاء بالكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة كلنا في المواطنة سواء.. ولا نعرف التم

لافتنة طانفية والكل يعمل لتقدم واستقرار مصر

كتب - بسيولي الحلواس .

فر مظاهرة عب بين المسلمين والمسيحين احمع عماء الاسلام ورجال الكيسة الاحتلام أن مصر حالية بعاما من هاء بلك في اللقاء الفكرى الدى عنده الطابقة الاحطرة بكبسة مصر

الجنيدة حول دور الفكر أندسى في للم المصمسع وشهده عدد كسر س المسلمس والمستحس اکد اندکبور محمد سید ططاوی مقسى الحمهورية أن الاسلام وصخ القواعد والمبادىء المثلى الس تندم علاقه المسلمس وعبر المسلمس داهل المحمع الاسلامى ويوكد مدد ماكنيد معاسى الاهواد والعجمة بهين كأن افرأد المعتمع من مصحين ومصنحس مثيرا الى سعته الاسلام وهترصه على أن يمنود الامسن والاستعسرار المحتمع الاسلامي وآن يسمع عير المصنعين بكل الحقوق وان يقوموا معا عليهم من واحدات فالقاعدة الدهسة الس وصعها الاسلام تقول ملهد مسا وعليهم ماعليناء

وَ قُالَ ان الاديان السماوية نم بوحد للتصارع وانعت وجستت تسعساني والنعا أن وسلد عمله الاهام والاس

الفسه الطابعته وال ابتو دنا انفردیه امن وقف کی صفط مصر بنن نفص المسلمين والمسينتين لن بولر يای شکل من الاشكال عبى وحدد شعب عصر ومدر العصرى مثالا للسعاحة والعودة ، مسعد واكدال كلّ ايناء مصر فى الدواطنه ا مواه لا فرق پيس معلم ومسيحى

ولادمث لفية على أهرى وأن التمسع أهام الدنون متوآء فنكن أنفاء وطن واهد والثل معمل لمحقيق الاستقرار واد هاء لهدا الوطن واستنكر الذكاور طبطاوي حوادث الاعداء على صبوف مصر من السياح

موكدا أن هذه النصرفات الصبيبية بالمسلف الإصرار باقستصاد مصر وسمعتها كدوكه استأميه رانده وادن المعكر الاسلامي الدكتور محمد منليم الفار الصرفسات يعص مثبت السشد الدى برك سممه الاسلام وعدلته واربعتني في اهصال

افكار منظرفه لاتعد عنوابا لدست وفال أن الاميلاد والمتسحيسة ماسان عانفيسان وينحب أن نساود روح المودة والمعية ينس الساع اسیسیس والنفد عن روح استافس و بصراع موکدا از فلوده بمسلمس

الفرصه للمه خت الطريق أن سعث پامل و استفرار الوطن واكد الدكور الفس صعوبال هسب بس الطاعة الانجيبة عصر صرورة العمل المشيرك بيس اسناء مُصرِ مَنْ مسمس وممعصس وعدد اسأله

بحوادث فريبه من عناصر مشاطريق انصواب وفال المصال بكون الدفيا العمل عن بقاء المحمع التصري لأن بقاء مصر بعام بكن الغرب ورجناه مت طريق لرعاء العاسا من اسد

الاسلامية وانعربية وطاسه ألفس أشكنونه مكرم بح راعر الكنيسة الادشة يعصر أبدورو يصرور د أن نعمل كل مفكرى ألامه من مسمس ومسمس على اراسه اى سب فريدعو لبوسر أو الاصرار يستارمه الاحتماعية ليوطن مشورا أثي مسوبيه دور انعاده من مساه وكساس في نوجيسه العواطم

## رئيسس مجلسس الادارة إبراهيسم نانسع



## رئيــــس التحريــــر **دريــــى عطــا اللــ**





الدكتور سيد طنطاوى معتى الجمهورية والدكتور صموئيل حبيب اثناء الندوة .

## □ في ندوة الكنيسة الإنجيلية:

## المفتى يؤكد سماحة الإسلام وإكرامه للسانحين

اكد الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الحمهورية أن جميع الاديان تدعو الى مكارم الاحلاق والطهر والتعاون وامها لم توحد للتصارع وامعا مهمتها أن تعشر السلام والامن في الاوطان

يضها بن سس استمرة ويدران و الوقتم المختم وقلل حلال ندوة الفكر الديني وقتم المختم الشي مقتبا التيسية الإمبيلية مساء اسس المستحين الدين باتون اليا مم أهل اكراما يترام من نائل بلادما طائل الم يترام من نائل بلادما طائل المهات يترام محاسستيم و عليا بلمسال المؤتب عن المنافقية من السنتجين كما دافاع عن المنتخين كما دافاع عن المنتخين كما دافاع عن المنتخين كما دافاع عن المنتخين الم يوار ووجعات إلى الموار ووجعات إلى المنافق عن منظم لقد قد عليا بلمسالحين إلى المستحين إلى المنتخين إلى المنتخين إلى المنتخين إلى المنتخين المنافق عليا المنتخين ال

والل الدكتور ححد سليم العوا أن عالية الدين الاسيحى حملتهما يكتسبن الإسلامي والدين المسيحى حملتهما يكتسبن المستحدة ليس لها تقيير أما أولك الدين والوائن والموائن والمسيدين على الدين أو الوائن واليميد يسن أوليدي بسن أميم ولكن لها حدى الذين سكت عليهم ولكن هيا حدى الذين سكت عليهم ولنحود والمحدد التعرف أو أرادة القصادية والمواثق المساولة على الشعب كله وايس الولية أو احتجزة الإعلام طلع

واكد القس صعونيل حبيب رئيس الطلاقة الاصبلية أن الثقيم والتحصر ليسا حكراً على احد والحصارة ملك للجميع ولابد من تعاون الجميع تتحقيق التقدم خاصة : أن الفكر الديني الاسلامي والفكر الديني المسيحي يدعوان للحب والتسامح



🗆 الوفسد 🗆

# الفتى يدعو الطوين والاتجاط الى مصارية التطرف الأديان السماوية تدعو الى المحبة ونبذ الفرقة والتعصب

دعا التكنور محمر منيد طنطاوى مقبر الحمهورية ، المسلمي والإثماط ال القمعك ماحكام الكنب السناوية ، ومحارثة النظري والارهاب واسار الى ان للمسلمي حقوقا كما للاثمام حقوق ولا تقريق بينها

وقال في المؤتمر السعدي الدى الأمنة المائلة ارمحيلية بعصر تحت عبوان اللكر الديدي وتقدم المجتمع، أن الإديان السماوية تدعو ال المحت والعصملة وتعدر المؤتة والتعصف وأوضح أن المسلمي والإدعام ما اعتماء لحبس واحد هو



دعاً الكنور المن صنوس حيس وينس الطائمة الإنجيب أن المصل بالفكر المدين السليد وقال أن فقياس تقد حصارات الإند دو أرسسارة بكل المعاليم الدينة السعب وأوضح أن المعاليم الدينة أنسطت وأوضح أن

المخالية الدينة السعت واوضح ان الغائمة الموروقة من السعامي والإساطة مارات وجدة واصطلة حضرة الدينور المكن محصد سطيم المعوا عن القاريخ المشرف للوطنية المعواء في من مريز المحركات الوطنية في نظومة المخاصة المحركات الوطنية في نظومة المخاصة



• أستبوعينات ● تسلمي سنلام

### بشهد رائع بن بشأهد الالتجام الوطنى :

🖝 🗈 رامع على أمه كال اكثر مر رامع ملك ، اللَّهُ الْقُرَى ، الذي دعب الله الكساء الإنطلاع بعمر الدوسدة مساء العمدة 17 مولسر اللمي وكثنء مومنوع اللقاء ، هو ( الكثر الدسى وبادم المسمع ) أما المعدلون في الموضوع ، الكفوا المسلة الدكتور محدد سد مسطورى مشي التمهورية والمفكر الإسلامي البكدور محدد سطعم العوة والدكدور القس هموشل جددت ربدس الطاملة الإنجملية

والدكمور اللس مكرم يبدس وكمأهن المادة ((أي طاء و (( على ثقاء على لقسلة اللقس سفكات الإسلامي المستع وبالحاه الواسطة ومستلحة الإسلام وبسره وبالكه فوق المنطلم حمدها - ومحدا ساطفا : أن هده الاسمنة التي احتصد فيها ولها الآثر من حصية الإلى مواطن من منظوم أساء الأمة دي مملدن واستحدى حآه حصفهم البها صبوقان ندائع حققی من عنبق د مصر د به الوطن ـ ومن الولادلة والإسمادالية فللدكان، دهمر ، ق هذه الإسماد في «الحرب الكثير الكبير . الذي بعدمي الده كل ذلك الممع الحاسد الدي اللي بقنناداته كلها وراء طهره غدا داسناه وأحدا نم سخطع في طلبه معدا . قبد أنطأ - 7 عن علكه ولأعل الخده ولاعل مساعره داك دو ه اسماره کمی د به انومان ــ اندی هرمی اکتالمون حسمهم عل قر بؤكوا أننا هي . وهي وحدما .. النمع والمعب: والدانة والنهامة أن كل مره ـ ما عدامة وماعدة سفها ، ومعسها وترابها - إلى روال

كان ۽ مضى الحمهورية ۽ هو اول اللكامين ( هدا ائللاه وحصما ولك لنتكلم ألوط معاصطة ها أمن النصَّفيق أما أمن أنهُ قو بَلُ بَعَالِهَا مِن ان حسب الطي به مر قبل والسنب و لك بكام أن نكور واصنعاً فكن لأعسب في هده في الره الإول التي سحيث فنها للرجل ال مثل هذا العشد العشم من مطوم البلس ", من أهن كمست ; رىما نگون قصنفيه قد دهت ال دار ۽ النظر برگاڻ ۽ مهمنا بغيد او مدعوة لإفطار (5 رمعيش ۽ لکن عدد فنما المسب في ذاره الأول التي دهت امها ال ، كسمة ، ماعملره ، رابا شفالة ، بن راباب الإسهم لتى مداخف براشها مثل عدد اليدامر الجاسدد وس ساحات هدد و استعد harden a few and all all a line and I haden

العطم ، اللدار ألوط مهما الرعل ... نجم ، د. منطوی ، باول ما تحد ـ عی

، وحدد الاحود من اساء مصر مسمد ومعجبين فأرضح لياهده الإمود دجيواها - سنة ( أعلق الأصالمسنة أسد لرحاء الإسلام أنبها و = ق مسلته نسبت عن وهملة من وعنفأ التنكاه ابزامنين أولايهم اسمن بصوابهم أل عمد جعد فنجها وبان فصنته لي الباهب عل هدد الوصيفا كلها لدمكر مصمره ان الإسلام كار سجر ال السميم ... عن المد ومواسبون من الديقة للقيلة و أبعا لأده كم سعر البيد عز أنهد سدكاه ( وصر واحد ۽ لهدهل ساللسلمه مرحلوق وعليهدكل ماعل السلمان من واهمات . ولا فاق بان مسلم والبطي الإيقاديل انتقد مر ده. هذا و الوحد و لداستر وماالطشاء فمقميع اسفر ورمهم ولنس مريب ريد الساسلة ق

أومر الواخذ أر ما والإجد عل الدمو ال

, ملامس ، بربدنها في المستاح ومحلمها عدد المناء وابعاهى منءوار والكت واسكار ف العال ولا سلك أهد من بعسره لو يعلبك و ( مرا المعدد ، پاولها ، الاسلام ، صرحة غلة المراحة ، لا أكراه في الدس أند تدن الرشد س اللق ، والاص لمحلة الأمن ﴿ تقدم البراهِ ﴿ وَالْأَلَةُ مِنْ ۚ الْأَلِأَتُ الْكُرِائِيةُ الْكُرِيمَةُ ، ومن

ه د خسکتری د لا ساخ ولا نشمری و می اس

، الأهلنث والراقف اسوبة السريظ ، التي تقطع ساء سعلمة الإصلام ، وساء قعرمه القوق و على معقشة الديكش السعارية هسمها بكل السطينة والحب ومعبر غال ومعبر بتأك وبلع كراهنة ولا بمعناء

وكبرهال بن هذه النزاهان وكدلتل بن هذه الإبلة على دلك قال ، اللغي ، ، للد كانت ، الإهرامات ، .. على مسال الملال .. موهودة ال نكلها هذا الدى معرقه المدنأ حاء ، اسر اس العامن ، . لأول مرَّم ، ، للما مصر ، كما لنها استمرد موهدوه ﴿ مكفها هذا الدى دهرقه عبيما بداولت أكثر ص ، يولة أسلامتة , حكم نعير فيل مس ، الإفراطات ، او غرما س الإثلر اللرعوسة المعسلة اى سوء عل بد اى ولحدة مر عده الدول الإصلامية البي بداولت حكم

وأبدات ، د خبطتوی ، عل سؤاله او عن أما علما لم معدث أ القمرات عل ذلك غلبة ﴿ النساطة وبالدمر هذا المواد ( أر ه الإسلام ۽ دِين بياء وليس بين هدم سن معمع ولدس دمر معربت ومر لم الحين استحيع القول في الزلكة الدس يتقلعون بـ، عنامه الإسلام د څه ندهبور بروغون ليمس و مجربون ومحرفون وطئكون إبناهم،قوم لايصنهم ب الاستلام ، أدس منا أنهم ـ فلطـ سمستون به لکن بستوا اسه واکن شوهوا متورته في بطر المالان وهن هنگ با مو آست صورة بن هده ۽ الصورة ۽ التي باد دونها للعالمي عل أبها وحبوره الإسلام و سما الإسلام سها

... دلك أو و الإصلام ، . هكا قال القبر .. دس محنة ودس مثلاء ووباء وليمر بأس اند ولا يسر غيوان ومن بم فقها صربحة لأساعه ويتداونوا عن الدر وسلون ولا معاونوا عل الإقم والغبوار وأس لإقولها س هذأ المتاس دوباعل فتونىء أنه كان يتعامل وأكي القبطىء لائل عجوان بدعلته فانا مطال ويسآ ويلولون أريميه والبلاد عبد

بعاد منتما ادافع عن أهبر اواد ارض وعن عرض اس الدا ادافة عن يودار مقتبها وهما البهمت در ود اسلت ellerses, lune, sure upen ate penades ستغو ماد. ومو سا وخات الامر بال بعد عنهم ما ذاته و داد الساد د and passed the . . .

------کد کا محسبه این عددت عر فصدالله است استر داده لينبعه وعارفضته بنافسا بهام أنقصده سبعه أمريسر رابطور استنج عطا للله اللاستثنا اوالساء

; 13 1





4 - 4 - 4

ولدات لبلسي على مسجلة بالوبة : أن دات سييل الحل. : ومساده ، داما ( 15 اديان مستعل اللي سندية المرمدية عزانتم وعرادان وعن سناه وأسعمه و ان همسته عز ماك و على صحير و الله ب و المعدد الله الدين كاموا بالطون عمسهم من ھے اسم وس میں منافقہ . . .

ار مراجو الدين أمينيوا أهم الناس المراسب سوال ممت للكان عمر الجديد بة الر للحدوا للمستقم الهواء لحوات الروا وناسه أطيرناهو ديية دنندة دا وهو داندق عب رجل فدة أثرت الصاب اسر بأدسته وسقی آن بنون دیگم، اولا بنور ۱۳۱۶ دمندو لامند وبرسطت اند مدیمان از سد عديه ۽ نسل به خد ان خليمه اند ت

الكفي مد ، دار الافعاد ، وإنما هو ال طول البلاد رغرمها حيث بوحد اولتك السباب الدس مطوا او مطلوا عن صحيح بنيهم تُوا ۚ او مُثَلُوا ۗ عن صَحيح بنبهم انها مهنا للفاة () السائة أن نحوب الرمل

ــ وهو ( هده الرحلة العمرية - ويمحص إرابته والمسارة ـ الدلاد طولا وغرمنا س أحل الإلكاء بأولك الشباب الدس حرفهم ومطر الجهالة و لمأوا عن علولهم أو صلت عمهم علولهم أكمها ، أملة الدعاء ، مؤدمها د. طبطاري كامسن وأروع ما ينعلى في بؤدى مه ، الإملاب ، إلى اعلها وهل هدك ، اعلا ، اكتر أو اعظم من ، علم ، نطع به صلحته النفس (ر طول العاد وعرمنها ا

ركان الدكتور محمد صلعم العوا إوهو علكر إسلامي مرموي والمصلد غير منطرع مكلمة المطوى محاصمة الرائزين وله مؤلفات مسامستة ورسنة عددة لها كسمها الماصة ونها ورمها الماض الدى بمنعها في طلعة عناح اللكو الإسلامي المحدم } \_ كان المر التحدادي ( 12 ، الله، اللكرى المقدد و المسعى لم السف لكره قبر ما إسفن لأبي لم استمع البه ، متكلما ، إلا ق هذا اللقاء فقاد قرات له كثيرًا من أمل ،

فاحترتته واعتنت به لكن مدد كانت هي المرة الإر ل التي أسمعه فيها ۽ متكلما ۽ فادا هو ۽ متكلم رامع ، محمع من وحامة اللكر ، وقوة المحدة وسلامة المطق وصلامة العلى فلا مثلة إلا في تئوں \_ بحماع مساعرات \_ مع كل كامة ثمرح من تنبث ، الدكتور العوا ، في مستهل بى سلىيە . ولبيه عر 25 و المعرزية ، من الفيش اليس طاءت علولهم ، وعسب بصفرهم وصاعت س الدامهم الطربق المساروا ومسايح طرباتا نمسون فنها وهدهم ولم نحد أنضهم ما ناهرين عل قطه سوی لن برزعوا الزعب أبينا خاوا ، وحروعوا الاس وسندوا الامل

وحديد الدكتور انعوا و وكلسه هومة هيم ه السردية ، من القيل الله و أنهم مصحيل لي نكوبوا من ، لناء مصر ، - لو لن تكوبوا لد شربوا \_بوبا \_ بر ببلها " واستطاوا بعيداً با لأبه لو كل هذا ينا قطوا ب ومصر ، هذا الدي معطونه ضعطتون به مسيرتها وبهرون به التصادها وبرعزعون به استقرارها وبموهون به روحهها انطسه، الدي استهرت به بي

العالىء وعسما بننث ، الدكتور العوا ، ق ، موسوع الثلاد ، وهو القكر الدسى وتقدم المحمم ... على رامعا في الإمقطة معمد من العراهي والإبلة اسى ندعم ، هنته الإساستة ، ق عدد اللسنة وأد كانت ، هجمه الإساسمة ، هذه هي أن

ار حلباً س حلف الباريخ ـ ولر بكور ـ على ين دري دمور د. عمد لنقدم المصمع أو قددا طنه عل اسؤاك .. هكذا قال والدخون العودون لل العكس هو الصنعيج إما الدكمور القس د مكره محمد مر عدلة أستر بقعلم ، فاوهبج أنه لنس ثمة

معلِّمان سمهد آمل ال الخلاقة معنهما معرورية وحمدة أو اورد أق عدا استان المعولة للحكار وعرباء مدد سجاعا وصرامته عسما

وهه هندته لِهو"ه ( الال من د المطود ، لملا ، ابنا لم بدعته ال هند لين بدينس بكم وهمت ولالتي سعفق فتوسا ومستينا وعسب وانت دخوبخد او است بداره اسکاد از بنگان مدا سندر وسندي وارتجع استاز اندی معصند اسمعار مر آهل عمل سره بمکتب من راييور مساعد في أن السلي ، علاس الإما لمبقر و بد ما ادات و 17 و مرحثا س الدلهن منبحا والمدد صمامه 

ه اد در م حر ـ در سمو ، عمالله داد ليه يوسني أفتر مطل أدمة الن واعر وعلق الإمال من هم الله أمن و المرأب و ساي رر عيد ادر فحمه معط و مسد ىك د. سىد بەيەت د جۇچ يەس سى test 1 mes s datas

رئيس محلس الادارة ومدير التحرير السئول

**نبيبل** . **عداله** رئيس الدحوير

ربيس بدرين محمد العبر، شاهر

الادارة والتحسرير. ٣ شسارع جميعسى حماردن سيتى القاهرة تليفسون ٣٥٤٣٦٨٨

حريدة كل مصرى

النبن ٢٥ ترشا ٨ منمات ١٠٠٠

الرجاعة - مستلة - جامعة



طة وراقاة الحدودورونية بالطابقة الإجارة وروز المرورية

## لفاء الحب والتسامح داخل الكنيسة الانجيلية د طنطاوي،

## ليس هناك تصارع.. وكلنا مواطنين في الانسانية

چه خواسی معظورهای طور معرفی معظور است المعدور المعدو

سد سكور محادث بسيب فضويا و الم الحموة سال الرسام والمحادث المداد والمحادث المداد الم

مند له د بعد سود دست ود دهد مده مه که دو اکد صدوبنا مده سد سر لاد که دید به مصد

ا المحافظ علم الله الا مراكب المحافظ المحافظ





فضيلة المفتم ، حكتور ماهر مهراق مقر، المحلس القومو للسكان والحكتور القس صوئيل حبيب واللواء حسر بنجاري مساعج وربر الجاخلية فو بجابة اللقاء

في مطاهرة حب تعدر عن روح مصد صعت أكثر من الف وحمسمانة مصري أكد مضيلة الدكتور سعد سيد طنطاري معتى العمهورية

وأن حميع الأبيان المحمارية شجت سلي سكَّا ع الأحلاق الطهر التعاون المحمة، فقد أوحدها الله للتعاون لا المتحدين،

وقال الأستاذ الدكتور محمد ساسم العوا المعكر الإسلاسي

«الأصل مي المسيحية والإسلام أنهما وينان عالميان الا يستميان إلي سقعة معينة من الأرض المنا حملهما يكتسمان السماحة والمحت التي لا مطهر لهاء

وقال الدكتور القس صموئيل حصيد. رئيس "لطامة إدليلية بدر

«إن الأديان المتماوية تحت الإنسان على منبير لأنت من در دون المغدر إلي دينه، مؤكدا أن التقدم «العمنانة عننا حك منا شخص معينه، إما فما ملك التميع «

## اعداد: نبيل نجيب سلامة

جاء دلك مي اللقاء الذكري القوس، الدي طبعة الطائعة المحرس، والكيسة الطائعة المحرسة المسابق المحيسة 19 من المحيسة 19 من المحيسة المحتسم المحيسة المحتسم المحيسة، وشك اكثر من السال المحيسة المحتسم المحيسة المحتسم المحيسة المحتسم المحيسة المحتسم المحيسة المحتسم المحيسة المحتسم المحيسة المح

الأوقاف نائبا عن الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف- اللواء حسن بنذاري مساعد وزير الداخلية- نيافة الأنبا أندراوس سلامة المعاون البطريركي للأقماط الكاثوليك نائبا عن غبطة البطريرك إسطفانوس الثاني، والأساتذة محمود الفران وسيد عبد الغنى احمد عضوا مجلس الشعب والمهندس احمد سالم رئيس حي منشاة ناصر والسيدة نعمت أبو السعود نقبب التمريض في مصر... مع لفيف من رحال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلى الأحزاب السياسية المختلفة، ورجال المكر والثقامة والإعلام.

في بداية اللقاء رحب الكتور التس مكرم تجبب راعي الكتور التس مكرم تجبب راعي بالحاضرين متحدثين ومستمعنى معربا عن أهدية الحرار المقلامي الذي يجمع بين أساء الكوار الرطن الواحد.. بعيدا عن الشمارات. مثل هذا الحرار الذي يسمم في غو المجتمع أون عاورة.

## فضيلة المفتى يتحدث

وتحدث فصيلة المفتي الدكتور محمد سيد طبطاوي مفتي الجمهورية عن روح الأديان السماوية فقال «لقد أوجدنا الله عز وحل في هذه الحياة من أحل رسالة سامية .

ألا رهي عبادته وطاعته. والأديان السمارية حبيعها تنفق في أمرر معبنة وأصول محدودة.. تتنق في أثنا تتنقق في التنفق في أنها تدعو إلي مكارم الأخلاق.. والتعاون علي الخير والمجد الخالصة لوجه الله.

فالأديان لم توحد للتصارع.. إنما وجدت للتعاون.. «يا أيها الناس إما خلقناكم من ذكر وأنشي وحملناكم شعريا وقبائل لتعارفوا».

إذا فالمهمة التي أوحدنا الله جبيعا من أجلها هي التعارن.. التعارف.. التاقي، أن ينشر كل واحد منا نعمة الأمن والأمان.. الحب والسلام.. لا في هذا الوطن وحدد فحسب. بل هي كل مكان يستطيع أن ينشر فيه الأمن والسلام.

إن كل أمة تنتشر نيها نعمة الأمن والسلام، تعيش حياة مستقرآن. يزدهر فيها الإنتاج والتعمير، حكل الأديان السعارية تدعو إلي التعمير لا إلى التقريب الي التقريب لا إلى الماعدة، الي المعبد لا إلى التقريب لا إلى التقريب لا إلى التقريب لا إلى التقريب لا إلى الكابرة لا الي الكابرة لا الي الكابرة الكابرة

وحول دور الدين مي تقدم المحتمع أكد فضيلة المعتمي علي أن

والأديان السمارية تدعو الناس حميما إلي العمل علي تسية المحتمع الذي يعيشون فيه، فقد دعا الإسلام إلي الاعتمام بالرراعة، الصناعة والتحارة، وتمادل

العلاقات والمنافع بين الناس بعصهم البعض.. قمن الزراعة يأكل الإنسان.. كل إنسان.، يأكل الطير والحيوان.. والصناعة تعود بالخير والنماء علي كل أبناء المجتمع، سواء العامل الذي يشارك في الإنتاج، أو المواطن الذي يتمتع بقيمة هذا الإنتاح.. كذا التحارة وتبادل النافع، والسياحة تجعل السائح بقضي اجازته بتمتع عشاهدة آثارنا التى تقف شامخة تحكى قصة الحضارة المصرية، تلك الآثار التي يجب أن نحافظ عليها وتحميها.. كما حماها مىذ ما يقرب من أربعة عشر قرنا من الزمان عسروبن العاص حينما قدم إلى مصر . وكافة الحكومات التي حاءت من ىعدە وحتى يومىا هذا

والإسلام كسائر الأديان السماوية بدعر إلي إكرام الضيوف الضيف الضيف يقدرن البنا حميعا مسلمين ومسيحيين. يأتون البنا ملتوبين بقوانيشا، ويجب أن يكروا محل اكرامنا وتقديرنا كسلمين ومسيحيين، كسلمين ومسيحيين،

وادا أخطأ أحدهم.. دياك الجهات الأمية والقصائية التي مهمتها محاسنة المحطي، وترقيع العقاب الدي تراه مناسا

وحول علاقة المسلم معير المسلم اختتم فصيلة المفتى

حديثه قائلا:

الناس من غير المسلمين ينقسمون بالنسبة للمسلمين إلي ثلاثة أقسام:

\* توم يعلبون الحرب علينا، ويعتدون على أوطاننا و أعراضا ومقدساتنا.. أولئك أذن الله لنا في حالتهم أن بدامع عن أنسنا وأوطائنا.

\* قوم من غير المسلمين لا يعيشون معنا في وطن واحد، يعيشون في أوريا، في أوريقيا، في أمريكا.. النخ هم في حالهم ونحن في حالنا. تتبادل معا للمافع لم يؤدونا في شيء . . أولئك قال عهم الترآن

وما استقاموا لكم.. فاستقيموا لهم . إن الله يحب المستقيم

پ قوم من غير المسلمين، لهم عقدتهم وليا عقدتنا. يعسشون معنا في وطن واحد . في منرل واحد خؤلاء لهم دمهم وعقيدتهم . فالمقائد لا تناع ولا تشتري العقائد لا إكراء بيها . ويترا، القرآن.

فذكر إنما أنت مذكر . ولست علمه مسطر»

فالإيمان علاقة مماشرة مين الإنسان وخالقه هو وحده الذي يملك حق الحساب بالثواب أو العقاب.

أما نيما يتعلق بحق والمواطنة، فنحن جميعا سواء لا فضل لمسلم على مسيحي، ولا فصل لمسيحي علي مسلم. نحن جميعا لنا حقرق وعليا واجات.. علينا أن نؤدي أولا ما عليما من واجيات، قبل أن نظلب ما لنا من حقرة.

كلا في المواطنة سواء . لا موق بين هذا وذاك وليس هناك شخص موق المسئولية، فالمسلم إذا أحسن يُخاب على إحسامه، ومثله المسيحي وغير المسيحي، المسلم إذا أخطأ يحاس على خطته ومثله المسيحي وغير المسيحى

علي هذه المهادي، تلتقي جميعا.. لا تعرف إلا الحب.. ولا تعرف التفاق والرياء والكذب والكراهية

### nda ilay kaominina Valenda

عدت المدكر الإسلامي الدكتور محمد سلم الموا عن الملاقة بين الاسلام والسيحية اغائد، والأصل عي الإسلام والسيحية امهما ديمان عالميان، سماويان، لا ينتميان إلى الأرص أو إلي بقمة معينة منها عليلة الإسلام والسيحية، معلتهما يمتناه اخلا إلى أرض مصر أن يكتسا النساحة، ويكون المسيحي مسيحيا حقيقيا وأنها المسلم مسيحيا حقيقيا وأنها المسلم مسلحيا حقيقيا وأنها المسلم مسلحيا حقيقيا وأنها المسلم

كل صباح تسود بينهما رو. المددة والمحدة و والمعد عن روح التنابذ أو التصارع يقف كلاهما إلى جوار الآخر. دون أن يسأل عن دينه وعقيدته. كلاهما يسيران معا في طريقين متوازين. لا يقطعهما شيء.

ا وحول تاريخ مصر المشرف للوطبية المصرية قال الدكتور العوا:

إن تاريخ مصر المشرف يقت على مدي العصور ومد أكثر من ... كا عاما، شاهدا على مدي العلاقة التي تربط بين المسلمين والمسيحيين مؤكدا أن فقها، المسلمين كانت لهم العديد من المواقف التاريحية مع أقباط مصر على مر العصور، كما لم يقل أحدهم المساس بأي قطعي . تلك هي المشاعر المقيقية الأحرية التي كانت وما رالت وستطل إلى الأبد تجمي بيسا.

أما ما للاحظه من تطرف ديتي في للادنا الآن فإنما هو مؤامرة خارجية تحاول النيل من أمن وسلامة واستقرار مصر ، أولئك الدين طاشت عقولهم وأحلامهم هم قوم لا يحسون على الدين أو الوطن ، الحقيقة أن مستولية مواجهة هده الطاهرة تقع على الشعب كله، وليس

لدولة أو أجهزة الإعلام



ي نهاية اللقاء تحدث ر القس صموئيل حبيب الطائفة الانجيلية عصر ر الدين مي تقدم المحتمع

التقدم العقلي رلوجي، سواء في البحث

**پ أو في استحدام** وجيا الحديثة لبس حكرا مد.. فكل وسائل التقدم إلى تحقيق الرخاء ية للإنسان. لقدم العلمي يساعد ن على السيطرة على الطبيعة من أجل حباية ن.. والحضارة ملك ر.. التقدم الاقتصادى، على تحقيق الرخاء بية للإنسان.. التقدم ے، بهدف إلى حماية ورعايته. التعليم هو صياعة شخصة المراطن ون مواطنا صالحا لىنسه العن يعاون على تنمية

لجماعي المرهب خلق المداله العالم، ثم حلق ن. ولم يترك الله ن، بل اعتني مه ، فالله الطبر، بالنبات، بالجوان، بالطبيعة، بالأرض . بكل أحل الإنسان.

أعطي الله الإسان



نيافة الإننا أندراوس سلامة المعاوق النطريرهي للإقعاط الكاثوليك والدكتور عبد الرشيد؛ سالم وكبل ورارة الإوقاف مع القس صفوب البياضي نائب رئيس الطائفة يشاركوق في اللقاء

الإمكانات . كما أعطاه العقل.. ذلك العقل الذي يستطيع أن يصنع المعجزات. فكل ما نراه اليوم من وسائل التقدم. ما هو إلا سيحة ذلك العقل الذي أعطاه الله للإنسان ليس من أحل نفسه فحسب، مل من أجل المجتمع الذي يعيش فيه فيعطي منه للإسانية يعيش الدي ودون تعرقة ومي الحسن أو الدين.. ودون تعرقة ومي ذلك يقرل السيد السيم

«حنت لتكون لهم حياة.. وليكون لهم أقصل» (يو ١٠ ١)

فالدولة لا تستطيع أن تعمل وحدها عل تحتاج للمشاركة في التخطيط والتعيد الدعم المادي والمعنوى '

والقصد الإلهي من أحل الاسان هو أن تكون له الوفرة في حياته، في عمشه، في حريته، في كل

وختم الدكتور القس صموئيل حبيب حديثه قائلا:

الفكر الديني ليس بعدل عن المياة الداتها، وتقدم المجتمع يعتمد أساما علي المشاوكة الشعبية سواء كانت من حكومات أو هيئات رسعية أو دينية .٠٠ أمرادا رحماعات الكل يعمل من أحل الهدس وهو التسية.

يحب أن يكون هدفنا حميعا العمل علي تقدم المجتمع المصري، لأن تقدم مصر يعني التقدم لكل العرب ورحاء مصر هو الطريق لرحاء العديد من المحتمعات العربية والإسلامية

وق تحلل الدوة التي دامت أكثر من ساعتين، عرص لنعص المشاهد الوطبية مصحوبا بعص التراب والأباشيد الوطبية التي قدمها وريق الحياة الأفعيل الامتياز النياية الصولية بالأسكندرية تأسسنت سنة ٥٨ ٥١٩م

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

« من يسد أذنيسه عن صراخ سكن فهو ايضا يصرح ولآ

( امثال ۲/۱۲ ) \*\*\*\*\*

السنة ٣٥ ـ العدد ١٧٧١ الأحد 🏲 ديسمبر ١٩٩٢ الثمن ٥ \ قرش التعرير وأدارة أَجْرِيدة : ٩ شارع علل لا ت ٢٩١١٥٩٨ ألاشترا1 السنوى \* 4 \$ قرش سكرتع التصريق : ميشيل أم

## مفتى الجمهورة بتحدث فئ الكنيسة الا

د سیدخنها دی :

الأديان السما وبيتر وجدت للتقاون والتقارف. لا للصائ ر: سليم العوأ :

محارترا لنظرف مستولية النشعب كله.. وليه . . لقسصحوثيل هبليب :

الفكرالديني الاسلامي والمستكي . يدعوللحب والتسامح

« أنَّ الأدنان السماوية تحث الانسان على الحر لأحيه الاسبان دون النظر الى دينة ، مؤكدا ان النقسيدم ليس حكرا عل شحص بعيمه ، انما هو ملك الجميع » أ

عد حاء دلك في المقاً، السكري اسومى والدى فلمنه الطسائفة الانجيلة نعصر ، مساء الحمعة ٢٧ کومسر الماصي تحت عدوال · الثكر الديني وتعدم المحتمع « والدن قسم بالكئيسة الانصابة بمصر الحديدة ، وسنده اكبر من السف وحسسسمالة منجو م

المسلمان وا سمجيان ا من استم الدكنور ماهو مهران مقسسرر

المحلس العسومي ملسكان ، الوثير وليسم نعب سيسعن -صبر مجلس الشيمي وو بيت وقال الدكتور التين صموما، المحسّرة الاسماني ، الدكه، رّ حسن رئيد المامالة الارحالة عاد الرئيد سالم ، إرايه

الأوقاب نائبا عن الدكبور محمد على معتصبوب وردر الاوُقساف ، اللوا حسن بندارى مساعد . ير لداحلية ، بيماقة الاس سدراوس سسلامة المساور اسطر ركى الاقساط الكاءلك أساعل عصة البطب إلا استعاوش النادي أمع لَمَيْتُ مي رحال السدر" الاستساليس السبحر, ومشلى االحسرات المسياسية المختلفية ، ورحال ا مكر و المقانة والإعاد. ح في عداية اللقساء وحب المكتبود التمس مسك م معس دعى الكنيسة الانجيابة عشر

الجديسدة فاخسناصرين فسعسدتن ومسسمعين ، معرباً عن اهميـــة الحواد العقبالاس والعبكري الدي



🌞 فی هظاهرة حب 🕠 بعبر ن ٌروح عصر ۲۰ صمت اکثر ن الب وحمسسمالة مصری ۰۰ كد فصيلة الدكبور معمد سيد

أسطاوي مفتى الجمهورية : « أن جميع الأديان السماوية حِث على مسكادم الأحالان ٠٠ لطهر • • التعاون • • المحبة ، قد أزجدها الله للتعباون ٠٠ اللصارع و •

وقال الأستاد الدكتور معمد سلسم العوا المعكر الاسلامي ء الأصبيل في المد والاسلام الهما دشأن عالمان ٠٠ لا يسمسان الى بقعة معمدة من الأرش • مما جعلهما يكسسان السماحة والمحسة التم الا لداء

النمسنك بالفكر المندين السبليم هو ممعياس

التقدم الحصارى وفى نهاية اللقاء كان الحديث للدكور القس صمونيل حبيب رئيس الطائفة الانجيلية بمصر عن دور الدين فى نقدم المجتمع

التقدم المقلى والتكولوسي ، سواء في البحث العلمي .أو في السحدام التكولوجيا الحديثة ليس حكرا على أحد . • فكل وسائل المندم فيدف الى تحقيق الرخاء والرفاهية للاسان .

التقدام العلمي سساعد على التقدام العلمي سساعد على الطبيعة من اجبل حصابات الطبيعة والمسادة على العنسان • واختسارة ملك للجيمع • العلم الاحصادي والرفاهية للانسان • التعمل • التعمل الانسان • التعمل أن التعمل الانسان وعايمه • العلم حصاية الماس صياعة تحجمية المواطن عيادة تحجمية المواطن عيادة تحجمية المواطن عيادة تحجمية المواطن عيادة تحجمية المواطن عالم على تحيد على المواطنا عالم على تحيد الحساباتها يالرهف • الحساباتها يالرهب المساباتها يال

لبه حتی الله البالم ، ثتم حتی الاستان • ولیم پدرك الله الاستان • در المدی په فاش پیشم با ماطیوان با نظیمی ما نظیمی ما بالارمث بکل شی، می احل

الانسان .
والعبد اسلی الله الانسسان الانسسان الانسان علی الانسان الانسان العبد الانسان الدین ال

دکل ما ره اليوم مي وسائل" التقدم ... ما هو الا بتيجة دلك الدقل الدسية ... ودون السطر الما الدقل الدسية ... ودون الدقل الدسية ... الدسية ... الدسية ... الدسية ... الدسية ... الدسية ... الدستية ... الد

« جئت لىكون ئهم حياة ٠٠ وليكون لهم افضل » ( يو ١٠ ٠ ١٠ ) ٠ ( ) ٠

فالقصــد الالهى من أجـل الانسان هو ان تكون له الوفرة فى حياته ، فى عيشــه ، فى حرينه ، فى كل شى •

المكتور القس مسووتيل حييب حديثه قائلا: المكتور القس المكتور المياة الديا ، وتقلم المجتمع المياة الديا ، وتقلم المجتمع المعالمة على المساولة المياة والمياة المياة المياة

يجب أن يكون هدفنا جميعا العمل على نعدم المجتمع المسرى لان تقدم مصر يعنى المعدم لكل العرب، ورحاء مصر هو العارض لرحاء العدديد من المجمعات العربية والاسلامية

يد وصد تخلل الندوة الى دامت اكر من ساختر ، عرص لمعهد المساحد الوطنيه معجودا بعضالرابيم والإناشيد الوطنية الى قديما قريق كورال الحيساة الأنصال .

يجمع بين أبناء الوطن الواحد . . بعيداً عن الشسعارات ٠٠ مشل هَذَا اخْوَار الذي يسهم في ثمو الجتمع وازدهاره ء

الله أثم تحدث الدكتور محمد سيد طنطاوى عن روح الأديان السماوية فقال: « لَقَه أوحدنا الله عر وحسا قى هده الحياة من أحل ر بالة سُسامية ٠٠ الا ومن عسادته وطاعته ٠٠ والأديان آلسسماوية حميمها تتعق في أمور معيسة وأصدول محددة ٠٠ تعق في أنا حميما بعند الإله الواحد ٠٠ تمعق می ایا تدعو الی استکارم الأحساد والتعساون على الخبر • والمعسسة الخالصسة لوحه الله •

٠٠ انصا وحدت للعباس ٠ « يا أيها الثاس انا حادثاكم من دكر وأنثى وحعلنساكم شسعونا وقبائل لنعارفوا » • اذا فالمسخة التي أوحدما الله

حميعاً من أحلياً هي النعاون ٠٠ التصارف ١٠ التــــآخي ٠٠ أن يىشىر كل واحـــد منا تعمة الأمن والأمان ١٠ الحب والسسلام ٠٠ لا في هدا الوطن وحده محسب، ىل مى كل مكان يستطيع ان يشريبه الامن والسلام ان كل أمــة تستشر فيها تعمة الآمن والسملام . تعيشر حيساة مستقرة ٠٠ يردهر فسأ الانتاج والتعسير ٠ فسكل الأدسسان السمسماوية تدعسو الى التعمسر لا الى التحريب · · الى التقريب لا الى المساعدة · · الى المحسة

\* وحول دور الدين في تقدم المجتمع اكد فصبيلة المسى عل

لا الى الكرامية ،

ه الأديان السسماوية والقرآن الكريم والاحاديث السوية تدعو الساس حبيعاً الى العمــل على تسية ألمحتمع الدى يعيشون فيه بالرراعة والصساعة والتحاره وتسادل العسلاقات والمبامع سين الناس تعصم النعص ٢٠٠ مين الرداعة ياكل الاسسان ٢٠ كل السان ٠٠ يَأْكُلُ الطُّرُ رَالْحِيوَانُّ وسها ال الصــــاعة التي تعود مالحیر واحمساء علی کی سساہ المحسم ، مسواء العاس الدي بشارك في الأساح او الراطن ال ی پیمنع سیمه سدا الرباح وسا ال اسحارد ربد در اسانع السناحة وأسيابه أستنب أستي

اعدة آثاريا الى نسب شسامخة تحكى قصة الحصارة المصرية ويتمتع بتلك الآثار التي حب أن بحاقط علمها وبحميها كما حمـــاها مسد ما يتمـرب س اربعة عشر قربا من آرب ٠٠ عمرو س العاص حيلما فدم الى

رىس سىندە كانة الحكومات الرسدلاميه الس حاءت من بعدد وحس يوسا هدآ ٠ والامسلام كسسائر الأديسان السممارية يدعمو الى اكسرام برالاء الصيرف يفدون اليما جميعها مستسلمين ومسميحيين ٠٠ يأتــون اليمــــا ملترمين شواسيساً ١٠ ويحب أن يكونوا محل اكراسا وتقديرنا كمسلمين ومسيحيين •

وادا احتا أحدهم ٠٠ فيماك الجات الاسيه والتصمائية التى ميمنها محاسبة المعطىء وتوقيع العقاب احن براه صاصباً ٠ ، ي وحول علاقه السسلم بقر السام احسم صيلة المعي حديثه

 الناس من عير المسلمين
 يستسمون بالسمة للمسلمين إلى . ئلائه اسحام

**أولا** فوم يعلمون الحرب عليسا ريستدرن على أوطانسا واعراصي رمتسساتيا ٠٠ أولئك ادر اله سا أن مدافع عن أنسسا روطانا صدعم

اللها . قوم من غير المسلمين لا يعيشنون عماً في وطي واحدً، يعيشـــــر، بي اوروبا ، بي أفريتما ، من الريكا ، ٠٠ الح هم في حالم ونحن في حالما " مسادل هما اسامع. ولم يه دو با ق شيء ٠ او شيسك دال عسم الترآن

، مما اسسمقاموا لكم .

اں اللہ یحب فاستيموا الهم ثالبًا • قوم من حر المسلمين لم حديد سم ولما سيدتسا ٠٠٠ يعيسون معما في وطن واحد ٠٠ في صول واحد ٠٠ هؤلاء ليسم ديمهم وعبيدتسم • فالعقبالد لا سأح ولا سسرى ١٠٠ العقائد لا اكراه سيها ويعول الترآن ده فد در انما انت نمد کر ۰۰ ولست عليم بسييطر ۽ •

فالإنسان علاقة مساشرة س الانسان وسائقه هو وحده الدى يملك حق الحساب بالنواب أو العماب

اما ما بلاحظه من بطرف ديشي اما فمــــا ينكن بعــق « المواطنة » ، فنحن حميعا سيوا،

ولا فصل لسيحى على مسلم ٠٠ حن جميعا لنا حقوق وعلينا واجباب ١٠ علسا ان بؤدي اولا مما علينا من واجبات ، قبل ان نطلب ما لما من حقوق • كُلْمًا في. المواطنة سنواء ٠٠

لا فرق بن هدا ودالا ٠٠ وليس هَمْاكُ شَحْصَ قوق المستولّية ، فالسيسلم اذا احس يشاب على احسيسانه ، ومثله السيحى وعر السيحى ، السلم ادا احطا يحاسب على حطته ومثله السيحى وعير السيعى • على هيده البيسادي، نليقي جميعا ٠٠ لا نعرف الا الحب ٠٠ ولا موف النعاق والرماء والكلب والكراهية

الاسسلام والسيعية - دينان سماويان عاليان هج تحدث المفسكر الاسسلامي

.٠١ لد كتور سليم العوا عن العلاقة س الاسلام والمسيحية فائلا: و الأصبل في الاستالم والمسيحية الهما دينان عالميان ، سماريان لا يستميان الى الأرص أو الى نقعة معيسة مسها ٠٠ معالمية الاسملام والمسيحية ، حملتهما عمدما دحماد الى ارض همر أن يكتسما السمماحة ، ويكون المسيحى مسيحيا حقيقيا

وايصا المسلم مسلما حقيقيا حسما يلتقيان مماكل صساح ود بيسما روح المودة والمحسة ٠٠ والبعد عن روح التمايد او التصارع يقف كليماً الى جوار الآخر · دوں ان يساله عن ديسه وعقيدته ٠ كُلامما يسيران معا في طريقين متواريين لا يقطعنها شي ، ٠ # وحول تاريخ مصر المشرف

للوطنيسة المصرية فسال الدكتور العسوا : ه ان تاريسح مصر المشرف

یقب محلی مدی انعسور وسی اكتر من ١٥٤١ عاماً ، شسامه: على منتى العارقة التى تربط مير اسلمين والمسيحيين ١٠ مؤكدا ال مغياء المسلمين كالت ليم العديد من المواقب أساريحية مع أقداط مصر على من العصور كما لم يقسل أحدهم السناس ماي كلك عنى المساعر الحتيقيمة الاحويمة ألتبي كمالت ومسا راأت وسيبطى الى الابسة ىحىع ىپسا ،

في بسلادنا الآن ١٠٠ دائم.....ا هر . مؤامره حارجية يحاول التيل س

الفك 200 دارالثقافة

83